# د شوقي ائوخليل



من العالية العجوة



كَالُّ ٱلْفَكْكُرِّ كَالُّ ٱلْفَكْكُرِّ دِمَشْقَ ـ شُورِيَةَ دِمَشْقَ ـ شُورِيَة



كَادُالْفِحْثُ رَالْلُعُاصِرُ كَادُالْفِحْدُ كَادُالْفِحْدُ كَادُالْفِحْدُ كَادُالْفِحْدُ كَادُالْفِحْدُ كَادُالْفِحْدُ كَادُالْفِحْدُ لَا لَكُودُتْ لَا لِنَانَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



د. شوفي انبوخليل

المح كرسكول الله عليسة عليسة من البعثة إلى الهجرة

الرقم الاصطلاحي للسلسلة: ١١، ٢٦، ٣٠٢٦، ١ الرقم الاصطلاحي للحلقة: ١١، ١٨١، ١٨٠٠

الرقم الدولي للسلسلة: 2 -113-75547-113 ISBN: 1-57547-113-2

الرقم الموضوعي: ١٧٠

الموضوع: أدب الأطفال

السلسلة: أحب أن أعرف تاريخ أمتي

العنوان: محمد رسول الله عَلَيْكَة من البعثة إلى الهجرة

إعداد: د. شوقي أبو خليل

رسوم وإخراج: المكتب الفني - دار الفكر

الإشراف: محمد سرور علواني

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ١٦ ص

قياس الصفحة: ١٧×٢٥سم

عدد النسخ: ٠٠٠٠ نسخة

### جميع الحقوق مخفوظة

عنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطر من

#### دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص. ب: (٩٦٢) دمشق - سورية برقياً: فكر

فاکس ۱۲۳۹۷۱۲

ماتف ۲۲۱۱۱۶۲، ۲۲۳۹۷۱۷ http://www.fikr.com/

E-mail: info @fikr.com



إعادة احـــ ٢٢ م حـــ ا ١٠٠٢م ط١: ١٩٩٣م م

زينة: يَاسَامِرُ، يَاعَامِرُ، اليومَ جلستُنا العلميَّةُ التَّارِيخيَّةً.

سامر: نعم، وسنتابع سيرة نبينا الكريم علية.

عامر: سيحدُّثنا والدُنا العزيزُ عن السّيرةِ النّبويّةِ العَطِرَةِ ، من البعثةِ إلى المجرةِ .

زينة: هل سجَّلتُما بعضَ الأسئلة ؟

سامر: سأسألُ والدي عن طبيعة رسالة الإسلام وخصائصها.

عامر: وأنا سأسألُ والدي عن (عام الحزن).

زينة : وأنا سأسألُ والدي السؤالَ التَّاليّ : لماذا اختارَ عَلَيْكُمْ يَثْرِبَ ( المدينةَ المنوّرةَ ) داراً للهجرة ؟

وهنا .. تدخل دية الصَّغيرة لتقول لإخوتِها : بابا وماما يناديانكم ، حمل سامر أُختَهُ دية وقبَّلَها ، وسارَ معَ إخوتِه إلى غرفة الجلوس ، وحينا دخلوها قالوا : السَّلامُ عليكم .

ردَّ الوالدانِ السَّلامَ ، بينها كانَ الأولادُ يتحلَّقونَ حولَ المنضدةِ ، وقال الأبُ : أهلاً بكم ياأبنائي الأعزَّاءَ ، سنتابِعُ اليومَ عرضَ سيرةِ نبينا الكريمِ عَلَيْكِ مِن البعثةِ وحتَّى الهجرةِ ، وسنبدأُ من غارِ حراء .



يومَ الإثنين ١٧ رمضان ، نزلَ جبريلُ بالوحي عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وقال : « يا محمَّدُ أنتَ رسولُ اللهِ حقّاً ، وأنا جبريل » ، وتلا عليه : ﴿ أَقُرأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .. ﴾ .

الأم: عاد عَلَيْ إلى بيته ، وقص على زوجه خديجة ما رأى وما سمع ، والزّوجة أعلم النّاس بزوجها ، فقالت : والله لن يُخزيك الله أبداً ، إنّك لَتَصِلُ الرَّحِم ، وتَصْدُقُ الحديث ، وتؤدّي الأمانة ، وإنّ خُلُقك لَكَرِيم ، ثمّ انطلقت الرَّحِم ، ورقة بن نَوْفل وهو عالم عابد و فأخبرته ما أخبرها به عَلِيلٍ ، فقال ورقة : والله إنّ ابن على لصادق ، وإنّه لبدء النّبوّة ، وإنّه ليأتيه النّاموس الأكبر ، أي جبريل عليه السّلام .

الأب: لقد كان عَلِي إلا ربعين من عُمره عندما نزلت عليه أولى كلمات

الأب: لقد كان على الأربعين من عُمُره عندما نزلت عليه أولى كلمات القرآن الكريم: ﴿ اقرأ ﴾ ، إنها عظمة لأمّتنا - وللعالم كلّه - أن تكون ﴿ اقرأ ﴾ بدء شريعتها ، إن ﴿ اقرأ ﴾ ياأبنائي نور انطلق من حراء لتشرق به جنبات الأرض حضارة ورُقياً وإخاء وإنسانيّة .

سامر: ماطبيعة هذه الرّسالة الّتي بدأت به ﴿ أقرأ ﴾ ؟

الأب: شريعة عامّة لكلّ النّاس: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاّ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ ﴾ ،

[ الأنبياء: ١٠٧/٢١] .

الأُم: وتخاطب العقلَ ، لاأسرارٌ ولا رموزٌ: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألْبابِ ﴾ ، [ الزُّمر: ٩/٣٩] .



الأب: ومعجزة خالدة باقية ، حقائقها ثابتة مها تقدم الغِلْمُ وارتقى ، فهي تنزيل من مُهَيْمنِ عليم خبير .

الأم: لذلكَ نسمعُ بينَ آونةٍ وأُخرى إعلانُ إسلام كبارِ العلماء في الغرب ، على اختلاف اختصاصاتِهِمُ العلميَّةِ .

الأب: إنَّهم يسلِّمونَ بالقرآنِ الكريم معجزة خالدة.

زينة: ألا يكفينا فخراً أنَّ أُولى درجاتِ ارتقاءِ العِلْمِ ﴿ أَقراً ﴾ هي أُولى كلماته ؟!

عامر: لقد بدأت الدَّعوة الإسلاميَّة بنزول الوحْي ، وَمن ثَمَّ ؟

الأب: وبقيت الدَّعوة سِرًا ثلاث سنين ، أسلم خلالَها عدد من الصَّحابة ، ثمَّ نزلت الآية الكرية : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ حلقة أُولى ، ثمَّ أُمِرَ بتبليغ في عنيلته وقومه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَأُمَّ القُرَى - أي مكّة - وَمَا حَوْلَهَا ﴾ ، [ الشُّورى : ٧/٤٢] ، حلقة ثانية ، ثمَّ بعد قريش والعرب كلّهم ، تأتي الحلقة الثَّالثة ، البشريَّة جمعاء ، والعالم كلَّه وهو الهدف : ﴿ وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ ﴾ .

الأم : وعندما جهر عليه بالدَّعوة سَفَّة وثنية قريش ، وعبادتها الأصنام ، فناصبوه العداء ، وعذَّبوا المسلمين ، وكان عليه في حماية عمه أبي طالب .

الأب: لقد كان على صابراً مثبتاً لأصحابه ، فهو على يقين بانتصار الإسلام وانتشار التوحيد.

الأم: وعلى الرَّغ من اضطهاد قريش وعداوتها كانت تهابُه عليه .

الأب: طاف عَلَيْ بالبيت يوماً ، ووجهاء قريش وسادتُها جالسون في فنائه ، فكلّما مرَّ عَلَيْكُم عَزوا بالقول ، فيبدو ذلك في وجهه عَلَيْكُم ، ولما أتمَّ طوافَهُ سبعة أشواط ، التفت إليهم وقال عَلَيْكُم : يامعشر قريش ، شاهت الوجوه ، وأرغ الله هذه المعاطس - أي الأنوف -، فراعهم قولُهُ وأفزعَهم ، وقالوا : اذهب أبا القاسم موفوراً ، ماعلمنا عليك شرّاً قط .



الأم: وكان أبو جهل أشدً النَّاسِ عداوة وبغضاً لرسول الله عَلَيْكُم ، وكان لبعض العرب دَيْنٌ عليه فاطلَه ، ثمّ امتنع عن السَّداد ، فاستعان الرَّجُلُ ببعض زعاء مكّة من هم على شاكلة أبي جهل ، فأحالوه على محمّد عَلَيْكُم متهكّمين منه ، فذهب إليه الرَّجلُ يستعين به ، فذهب عَلَيْكُم إلى بيت أبي جهل ، وطرق الباب ، فخرج إليه ، فقال له عَلَيْكُم الرَّجل دَيْنَه ، فأحضر المال ، وسدّد الدّين صاغراً ، وصار أبو جهل أضحوكة الجاهليّين أشباهه .



الأب: بدأ الإسلامُ يجدُ طريقَهُ إلى القبائِلِ، فازدادت مناوأةُ قريش، وازدادَ إيناؤها للمسلمينَ، فأذِنَ عَلَيْكَ للمسلمينَ بالهجرةِ إلى الحبشة، حيثُ سمعَ عَلَيْكَ بتسامح ملكها (النَّجاشيِّ) وحسنِ خُلُقِهِ.

الأم: لقد أرسلت قريش من يطلبهم منه لإرجاعهم إلى مكّة حيث العذاب والاضطهاد.



الأب: لقد رفض النجاشيُّ إعادتهم إلى قريشٍ ، بعدما سمع من جعفرِ بن أبي طالب آياتٍ من القرآنِ الكريم فيها احترامٌ للسيّدِ المسيح ، وبما قالَهُ جعفرُ للنَّجاشيِّ : « أَيُّها الملكُ ، كنَّا قوماً على الشِّركِ ، نعبدُ الأوثانَ ، ونأكلُ الميتةَ ، ونسيءُ الجوارَ ، يستحلُّ الحارِمَ بعضنا من بعضٍ في سفكِ السِّماء وغيرها ، لا نُحِلُّ شيئاً ولا نُحرِّمُه ، فبعَثَ اللهُ إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءَهُ وصدقَهُ وأمانتَهُ ، فدعانا إلى أن نعبدَ الله وحدهُ لا شريكَ لَهُ ، ونصلَ الأرحامَ ، وخميَ الجوارَ ، ونصلي لله عزَّ وجلَّ ، ونصومَ لهُ ولا نعبدُ غيرهُ » .

الأم : عندها قرّرت قريش مقاطعة كلّ بني هاشِم وبني عبد المطلّب في شعب عُرِفَ باسم : ( شعب أبي طالب ) .

الأب: أقامَ بنو هاشِم وبنو عبد المطلّب في الشّعْب ثلاث سِنينَ ، قطعت قريش خلالها الطّعامَ ، إلا ماكان يَصِلُهُم سِرّاً ، وعلّقت صحيفةً في جوف الكعبة تَنُصُّ على المقاطعة التّامَّة .

الأم : أخبر عَلِي عَمَّهُ أَبا طالب أَنَّ ( الأَرَضَةَ ) - وهي دودة بيضاء تشبه النَّملة - أكلت ماكان في الصَّحيفة من جَوْرٍ وظلم ، وبقي اسمُ اللهِ عزَّ وجلً فقط .

الأب: ذكرَ أبوطالب ذلك لإخوته، وخرجوا إلى المسجد، فقال

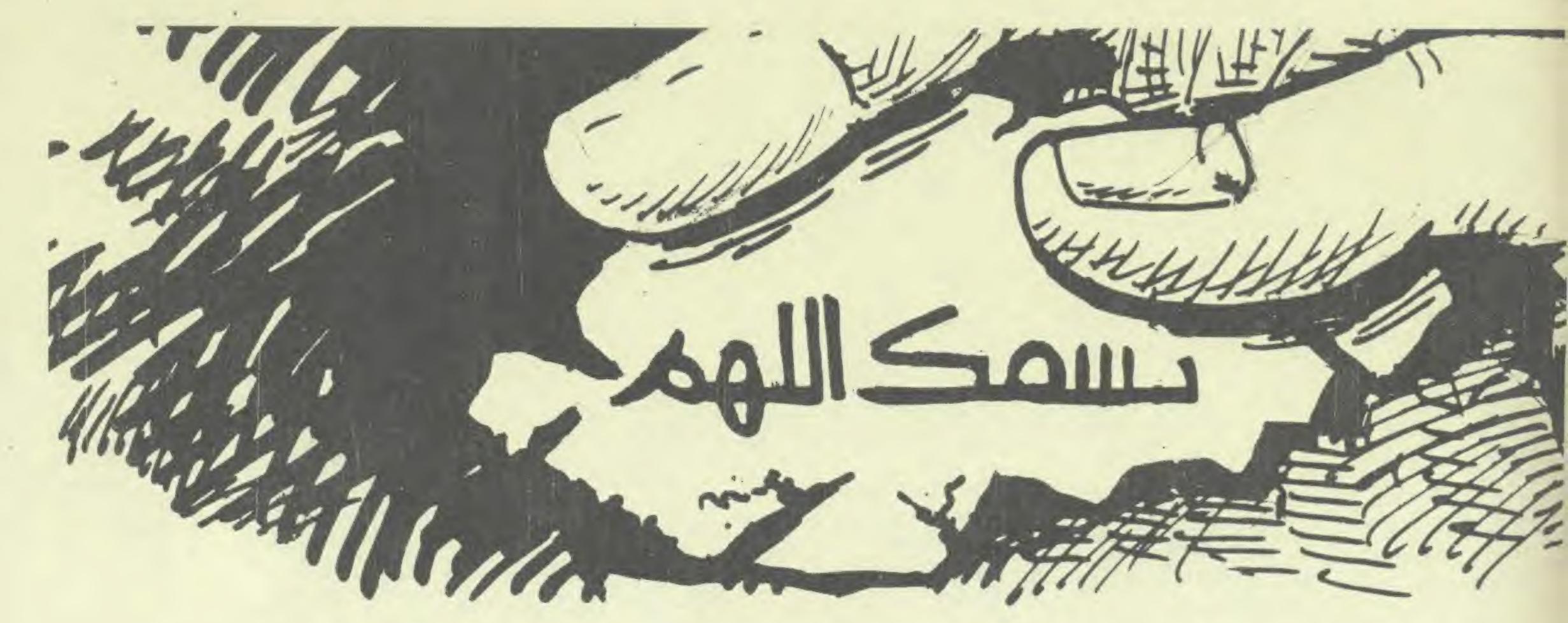

أبو طالب لكفّار قريش : إنّ ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط ، أنّ الله قد سلّط على صحيفتكم (الأرضة) فأكلّت كلّ مافيها من جَوْرٍ، أو ظلم، أو قطيعة رحم، وبقي فيها كلّ ماذكر به الله ، فإن كان ابن أخي صادقاً رجعتم عن سوء رأيكم ، وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه ، قالوا : قد أنصفنا أبو طالب ، فأرسلوا إلى الصّحيفة ففتحوها ، فإذا هي كا قال عَلَيْ ، فخرجوا من شعب أبي طالب .

عامر: وما عامُ الحزن يا والدي ؟

الأب: في السّنة العاشرة من البعثة ، بعدما خرج بنو هاشم وبنو عبد المطّلب من الشّعب توفّي أبو طالب ، ثمّ خديجة ، وبينها شهر وخمسة أيّام فقط ، فحزن النّبي عليّ والمسلمون جميعا ، فسمّي هذا العام : (عام الحزن) .

الأم: ولما توفّي أبو طالب اجترأت قريش على رسول الله عَلَيْ ، فخرج إلى مدينة الطَّائف، ومعة زيد بن حارثة آملاً إسلام أهلها ، ولكنَّه عاد إلى مكَّة وهو محزون إذ لم يستجب له رجل واحد من أهلها ، ومع ذلك قال عَلَيْ لله لزيد: « إنَّ الله جاعل لما ترى فَرَجاً ومخرَجاً ، وإنَّ الله ناصر دينَه ، ومظهر نبيَّه » .



الأب: وفي هذه الفترة ، بعد عام الحزن ، وبعد رحلة الطّائف كانت معجزة ( الإسراء والمعراج ) ، بقدرة الله الّتي لا تحدّها حدود : ﴿ سُبْحَانَ الّذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى ﴾ ، [ الإسراء : ١/١٧ ] .



الأم: اتَّجه عَلَيْكُ في نشاطه إلى الدَّعوة خارجَ مكّة ، فلقي عدداً من أهل يثرب في مكان يدعى (العَقبة) بين منى ومكّة ، فأسلم اثنا عشر رجلاً ، وهذه: بيعة العقبة الأولى ، وعاد هؤلاء المسلمون إلى يثرب ومعهم مصعب بن عير معلّاً مفقهاً .

الأب: وفي موسم العام التّالي ، عاد مصعب إلى مكّة ، وخرج المسلمون معه ، فكانت بيعة العقبة الثّانية ، الّتي فاجأت قريشاً ، بعد أن بايع ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان رسول الله عليّة : « .. أنا منكم وأنتم منّي ، أحارب من حاربتم ، وأسالِم من سالمتم .. » .



الأم: انتقلت قريش بعد بيعة العقبة الثّانية من الإيذاء إلى الإفناء، فدبّرت لقتل رسول الله عليه فأذن الله لنبيّه بالهجرة.

الأب: نامَ علي رضي الله عنه في فراش رسول الله علي مطمئناً ، فلقد قال له علي و نامَ علي و الله علي و الله علي الله علي و الله على و الله و الله

الأم: خرج عَلَيْكُ في غاية الهدوء والأمن متهللاً ، ووضع حفنة من التراب على رؤوس من حاصر دارة ، خرج ليهاجر مع أبي بكر رضي الله عنه .

الأب: جُنَّت قريش ، وطارَ صواب أبي جهلٍ ومَنْ معه ، عندما علموا بخروج رسول الله على الله على رضي الله عنه ، وحاولوا بكل وسيلة أن يعرفوا منه مكان وجود رسول الله ، وعبثاً حاولوا ، فلمَّا استياسوا منه أطلقوه ، فقام على رضي الله عنه ينادي في مكَّة: من كان له عند رسول الله عنه ينادي في مكَّة: من كان له عند رسول الله على وسيعة فليأت تؤدَّ إليه أمانته .



الأم: وكانَ دليلُ طريق الهجرةِ ( عبدَ اللهِ بنَ أريقط) ، ومع أنَّه مشركً لم يَخُن لصداقتِه مع أبي بكر رضي الله عنه ، والخيانة سُبَّة كبيرة عند العرب.

الأب: وفي ١٢ ربيع الأوَّل سنة ١٤ من البعثة ، الموافق ١٨ تموز سنة ٦٢٢ م، وصل الرّكب المبارك إلى (قباء)، ولما أراد عليه دخول المدينة (يثرب) ، أضاء منها كلُّ شيء ، يقول أنس رضي الله عنه : شهدت يومَ دخول رسول الله عليه المدينة فلم أرّ أحسن منه ولا أضوأ.

الأم: لقد ازدانت المدينة ، ولبسَ النَّاسُ أحسنَ ملابِسِهِم كَأَنَّهُم في يوم عيدٍ ينشدون ويضربون بالدُّفوف:

> طَلَعَ البدرُ علينا من ثنيّاتِ الدوداع وجب الشكر علينا ما الله داع

> أيّها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع



زينة: جمّع على السلمين في موطن واحد ليُمكنّهُم مِن الدّفاع عن النقسيم، والدّعوة إلى دينهم والجهر به ، وأصبحت مصالح قريش التّجاريّة في خطر في ذهابها إلى الشّام وإيابها منها .

سامر: لقد سجَّلنا في مفكّراتِنا أهمَّ النّقاطِ الّتي ذُكِرَت في جلسةِ اليوم، شكراً يابابا، شكراً ياماما.

عامر: وأنت يادية ، ماذا حفظت اليوم ؟

ديمة: نزلَ الوحيُ على رسولِ اللهِ على وهو في غارِ حراء ، وعذَّبت قريشُ المسلمين ، فهاجروا إلى الحبشة ، ثمَّ إلى المدينة المنوّرة .

ضحك الجميع وقالوا: أحسنت يادية ، أحسنت يادية .

## أحب أن أعرف

(تاريخ أمتي)

- ١- مهد أجدادي.
- ٧- حضارة أجدادي.
- ٣- العرب قبيل الإسلام.
- ٤ محمد بن عبد الله عَلَيْكُ قبل البعثة.
- ٥- محمد رسول الله عَلَيْكُ من البعثة إلى الهجرة.
  - ٦- محمد رسول الله عَلَيْكَ في المدينة المنورة.

